مَع الجاعاتِ فلأَسِّع الرَسْولانِ ولسِّ ويزَمَا لما حرَّقًا يُبابِهَا. وونَبا اللَّهُ مَا عَدِيبِهِان وَيَتُولان الفاالرتبال مادانصنغون في ناش فعنا ملكم الما فِين بُسَيِّ وَكُولِوَجِعُوا من خدا البالمِن السَّعُ المخت الذي خلق السموات والأرض والمجانو كل شَيِّ مِنْهَا الذي توك الأمركم والأجَّالِ المامية انسَلكُوافِ طرُقِيرَ ولم تنزُك نَفتتُه بغير شُهو دِ اديعطيهم المطرمَز البَّمَاء ، وكانُ وقعمُ البِثُ ال في وقالِما وكان عَلاقلوهم عِدا أوبعِمًا ويمامراً يُولان دابلهد كنيا الجاعة اللاندج لمُمَا وَمِيمَا مُهَامِنَا لِكُ يُعِلَّانَ اقْتِصُورُ مِن سَحَ انطاكه ولوقانيه وافسدوا قلب الجاعات عليها وانع دَجُوا بُولُسُ وجُدُو الراج المدينة وطنوا

ليشتموها ويرجوها وانثماا دنظرا ذلك الجبا ال قُرى لُوقًا ينه لِسطره ودُرَّبِهِ وَعُلِلا قِلْمُكَا مَا المُعَاكِيْ بَسْتِرانِ فِي وَكَالَ السَّطَوِي رَجُلُ صَعِيفَ الوطس وكال متعدامن بطن المته ومنذ فطلوبيش وان مُذاسم بولتر وموينكل فالنفي بوليروران الله امانه المحلوبي الله يمون عال الكاول مأسم دنا يَتُوع المسيع فرعلى مستويًّا ت فينيار وتب ومُشَى ؟ فَظُرْتِ إِلَاعَةُ مَا صَنَعَ بُولْسَ فِفُوا اسُوانَهُم بِلِعَنْتِم وَفَالُوا اللَّا لَهُ يَسْتَهُوا عالنا يترونزلوا المناه وكانوا يستمون برناما زؤش وبولش صرمش لانه فؤالنب يبدؤا بالكلمة واتنا كامزز وس الدى كان تدام المدينه واق بنيران وتيان الماب الدار الى زلاكا واراد أن يذيخ